### كالإكران

## تصَصُّ من ألف ليلة

# علىبابا

الطبعة الثانية والعشرون



الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.



كَانَ فِي قَدِيمِ ٱلزَّمانِ ، أَخَوانِ شَقِيقانِ ، يَعِيثَانِ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلادِ الْفُرْسِ ، أَحَدُهُما غَنِيُّ جِدًّا ، وَالْآخَرُ فَقِيرٌ جِدًّا ، وَأَسْمُ الثَّانِي : « عَلِي بابا » . وَأَسْمُ الثَّانِي : « عَلِي بابا » . وَأَسْمُ الثَّانِي : « عَلِي بابا » . وَكَانَ قاسِمٌ " - فِي أَوَّلِ نَشَانِهِ - فَقِيرًا كَأْخِيهِ عَلِي بابا . وَلَكَنَّهُ تَرُوَّجَ بِنْتَ تَاجِرٍ غَنِي "، وَرِثَتْ مِنْ أَبِيها - بَعْدَ مَوْتِهِ - وَلَكِنَّهُ تَرُوَّجَ بِنْتَ تَاجِرٍ غَنِي "، وَرِثَتْ مِنْ أَبِيها - بَعْدَ مَوْتِهِ -

مالًا كَثِيرًا ، وَتِجَارَةً عَظِيمَةً . فَأَصْبَحَ رَوْجُهَا يَنْعَمُ بِتِلِكَ النَّرُوةِ الطَّائِلَةِ . وَبَعْدَ رَمَنِ عَلِيلِ نَجَعَتْ تِجَارَتُهُ وَكَثَرَتْ أَرْبَاحُهُ ، فَصَارَ مِنْ كِبَارِ الْأَغْنِياء . أَمَّا أَخُوهُ عَلِي بابا فَكَانَ مُمَرَوَّجًا بِأَمْرَأَةِ فَقِيرَةٍ حِدًّا . وَلَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيا إِلَّا بَيْنَا حَقِيرًا يَسْكُنْهُ ، وَتَعَمَّلُهَا ما يَفْطَمُهُ وَنَلاثَةَ حَييرِ يَدْهَبُ بِها كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْنَابَةِ ، وَيُحَمَّلُها ما يَفْطَمُهُ مِنَ الْخَصِبِ ، ثُمَّ يَبِيمُهُ وَيَشْتَرِى بِتَمَنِيهِ ما يَخْتَاجُ إلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ . وَكَانَ زَوْجُهُ أَقْسَى مِنْهُ وَيَشْتَرِى بَعْمَنِهِ ما يَخْتَاجُ إلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ . وَكَانَ زَوْجُهُ أَقْسَى مِنْهُ وَيَشْتِهِ مَنَ الْمَالِ . وَكَانَتْ زَوْجُهُ أَقْسَى مِنْهُ قَلْبًا ، فَلَمْ تَكُنْ تَعْطِفُ عَلَى أَخِيهِ الْفَقِيرِ ، وَكَانَتْ زَوْجُهُ أَقْسَى مِنْهُ قَلْهًا مَأْنُهُ ، وَلا تَجُودُ عَلَيْهِ بِيقَى هِ مِنَ الْعَلْوِ ، وَكَانَتْ تَعْبِسُ فِى وَجْهِهِ كُلًّا مَأْنُهُ ، وَلا تَجُودُ عَلَيْهِ بِيقَى هِ مِنَ الْعَلْمُ وَالْمَالِ .





٢ - في الناتة
وفي يَوْم مِنَ الأَيَّامِ ذَهَبَ
على بابا إلى الناتة كمادّته - وَمَمَهُ لَحَمِيرُهُ النَّلاتَةُ - وَجَمَلَ يَفْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى جَمَعَ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ النَّلاتَةُ أَنْ تَحْمِلَةً . وَلَمَّا أَرْادَ أَنْ يَحْمِلَ مَا تَسْتَطِيعُ أَرْدَةً أَنْ تَحْمِلَةً . وَلَمَّا أَرْدَةً أَنْ يَحْمِلَ مَا جَمَعَهُ مِنَ أَرْدَةً أَنْ يَحْمِلَ مَا جَمَعَهُ مِنَ النَّحَمِلَةِ . وَلَمَّا الْحَمَدُ مِنَ النَّحَمِلَة مِنَ النَّحَمِلَة مِنَ النَّحَمِلَة مِن النَّحَمِيرُهُ وَلَمَّا الْحَمَدَةُ مِن النَّحَمِيرَةُ وَلَمَّا الْحَمَدِ بُونَ النَّحَمِيرَةُ مَا مَا جَمَعَهُ مِنَ النَّحَمِيرَةُ وَلَمَّا الْحَمَدَةُ مِن النَّحَمِيرَةُ وَلَمَا الْحَمَدِينَ النَّهُ وَلَمْ الْحَمَلَةُ مَنْ النَّهُ وَالْمَرَعَ مَا لَمُعْمَدُهُ مِنَ النَّحَمِيرَةُ وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرَعَ مَا لَمُعْمَلِهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللللْمُلْحَالِهُ اللللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَل

إِلَى حَدِيرِهِ النَّلاَئَةِ ، فَرَبَطَهَا فِي شَجَرَةً كَبيرَةً مِنْ أَشْجارِ الْفَابَةِ ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى أَعْلاها ، وَاخْتَبَأَ يَيْنَ أَعْصَانِها حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدُ . ثُمَّ رَأَى الْفُرْسِانَ يَنْزِلُونَ عَنْ خُبُولِهِمْ بِالْقُرْسِ مِنْهُ . وَعَدَّهُمْ فَرَجَدَهُمْ أَرْبِينَ فَارِسًا يَتَقَدَّمُهُمْ رَئِيسُهُمْ . وَعَرَفَ مِنْ كَلامِمِمْ أَبَّهُمْ فَوَجَدَهُمْ أَرْبِينِ فَارِسًا يَتَقَدَّمُهُمْ رَئِيسُهُمْ . وَعَرَفَ مِنْ كَلامِمِمْ أَبَّهُمْ عِصَابَةُ لُصُوصٍ . وَعَلِي بابا يَرَاهُ . وَعَمَانَةُ لُصُوصٍ . وَعَلِي بابا يَرَاهُ . .



أَمَامَ صَخْرَةِ كَبِيرَةٍ فِي الْجَبَلِ ، وَقَالَ : « افْتَحْ يا سِنْسِمُ ، . فَانْشَقْتِ السَّخْرَةُ لِلْحَالِ ، وَدَخَلَ الأَرْبَعُونَ لِصَّا مَعَ كَبِيرِهِمْ ، وَمَكَنُوا فِي الْسَخْرَةُ لِلْحَالِ ، وَدَخَلَ الأَرْبَعُونَ لِصَّا مَعَ كَبِيرِهِمْ ، وَمَكَنُوا فِي الْكَهْفِ مُدَّةً قَلِيلَةً ثُمَّ خَرَجُوا . وَقَالَ كَبِيرُهُمْ : « أَقْفِلْ يا سِنسِيمُ » . فَعَادَتِ الصَّغْرَةُ ، فَالْتَأْمَتُ (أَى : انْضَمَّتْ وَالْتَصَفَتُ ) كَمَا كَانَتْ ، فعادب الصمر. وعادَ اللَّصُوصُ مِنْ حَيْثُ أَتَوْا . ٤



٣ - افتَحْ ياسِنْسِمُ وَكَانَ عَلِي بَابا يَعْجَبُ مِمَا كِرَاهُ أَشَدَّ الْعَجَبِ، وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ : وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هٰذَا هُوَ كَهْفَ اللَّصُوصِ الَّذِي يَخْبُونَ فِيهِ كُلُّ

ما يَسْرِقُونَ مِنْ مَالِ وَنَهَائِسَ. وَقَدْ عَرَفْتُ سِرَّهُمُ الْآنَ ، وسَأُحاوِلُ أَنْ أَفْتَحَ هَمْنا الْكَهْفَ وَأَرَى مَا فِيهِ مِنْ مَالِ وَذَخَائِرَ ، ثُمُّ لَالَ عَنِ الشَّجْرَةِ ، وَوَقَفَ أَمَامَ الصَّخْرَةِ ، وَقَالَ : وافْتَحْ عَلِي بَابا عَنِ الشَّجْرَةِ ، وَوَقَفَ أَمَامَ الصَّخْرَةِ ، وَقَالَ : وافْتَحْ مَمْلُوءً بِاللَّهُ عَنِ السَّخْرَةُ ، وَفُتِحَ الْكَهْفُ . وَلَمَّا وَخَلَهُ وَجَدَهُ مَمْلُوءً بِالنَّهُ السَّوْعِ السَّحْفِقُ الْكَهْفُ . وَلَمَّا مَنِهُ مَمْلُوءً فَا يَسْفِهُ ، فَحَمَلَ مِنْهُ أَشَدَّ وَهُو اللَّهُ أَنْ تَحْسِلُهُ مِنَ الْمَالِ . ثُمَّ خَرَجَ كُلُّ مَا تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْسِلُهُ مِنَ الْمَالِ . ثُمَّ خَرَجَ كُلُّ مَا تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْسِلَهُ مِنَ الْمَالِ . ثُمَّ خَرَجَ كُلُّ مَا تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْسِلَهُ مِنَ الْمَالِ . ثَمَّ خَرَجَ كُلُّ مَا تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْسِلَهُ مِنَ الْمَالِ . ثَمَّ خَرَجَ لَكُمْ مَا تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْسِلَهُ مِنَ الْمِالِ . ثَمَّ خَرَجَ السَّمْ . فَعَالَ : وأَفْفِلْ بِاسِمْمُ . فَمَادَتِ السَّمْ . فَاللَا يَعْفِيهُ وَقَالَ : وأَفْفِلْ بِاسِمْمُ . فَمَالَ اللهُ الْمَنْ الْمَالِ . ثَمَّ فَلَا يَعْمُونُ وَقَلَ اللّهُ فَعْ طَرِيقِهِ وَاجَمَا إِلَى الْمُنْتُ . وَسَارً عَلِي بَابًا فِي طَرِيقِهِ وَاجِمَا إِلَى الْمَنْ الْمَالِ . ثَمَّ فَلَا يُعْفَرُهُ مَنَ الْمَالِ . ثَمَّ فَكُمْ كُونُ مَنْ الْمَالِ . مُنْ الْمَالِ . مُنْ الْمَالِ . مُنْ الْمَالِ . مُنَا اللهُ الْمُنْ الْمَالِ اللهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَالِ . فَتَعْمِلُهُ حَمِيرُهُ مِنَ الْمَالِ . فَيَعْمَلُهُ مَنْ الْمَالِ . مُنْ الْمَالِ الْمُولِي اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِ . وَمَا مَعْمُولُ الْمَالِ . الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُنْفِلُ الْ





وَلَمْنَا عَادَ عَلِي بَابِا إِلَى بَيْتِهِ ، وَرَأَتْ زَوْجُهُ ذَلِكَ الْمَالَ الْكَثْمِرَ ، عَجِبَتْ وَدَهِمَتْ أَشَدٌ دَهْمَةٍ . وَظَنَّتْ أَنَّ زَوْجَها قَدْ سَرَقَهُ ، عَجِبَتْ وَدَهِمِمَتْ أَشَدُ دَهْمَةٍ . وَظَنَّتْ أَنَّ أَخْضَرْتَ هٰذَا الْمَالَ؟ ، فَخَافَتْ خَوْفًا شَدِيدًا ، وَسَأَلَتْهُ : ﴿ مِنْ أَيْنَ أَخْضَرْتَ هٰذَا الْمَالَ؟ ، فَقَصَ عَلَيْهَا قِصَّتَهُ كُلَّها . فَاطْمَأَنَّتْ ، وَفَرِحَتْ بِهِلَذِهِ الشَّرُوقِ الْقَرْفَةِ الْقَالِيمَ ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ الْقَرْضِ الْقَرْضِ

حَنَّى أَعُودَ إِلَيْكَ مَ . فَمَا لَهَا : وَأَنْ تَذَهَيِنَ ؟ وَ. فَقَالَتْ لَهُ : وَأَا ذَاهِبَهُ اللَّهُ مَذُولِ أَخِكَ ، لِأَسْتَعِبرَ مِنْ رَوْجِهِ مِكْبالًا نَكِلُ بِهِ هٰذِهِ الدَّنائِيرَ ، لِتَمْرِفَ مِقْدَارَ مَا نَشْكُ مِنْ ثَرْوَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلَى بَابا : الدَّنائِيرَ ، لِتَمْرِفَ مِقْدَارَ مَا نَشْكُ مِنْ ثَرْوَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلَى بَابا : ولا فائِدَةَ مِنْ ذَلِكِ ، فَأَصَرَّتْ زَوْجُهُ عَلَى رَأْمِها ، وَذَهَبَتْ إِلَى ٱمْرَأَةٍ الْخِيدِ : قاسِم لِتَسْتَعِيرَ مِنْها مِكْيالًا ، ولَمَّا طَلَبَتْ مِنْها الْبِكْيالُ أَرْادَتْ زَوْجُ قاسِم أَنْ تَعْرِفَ مَاذَا أَخْصَرُوهُ ، فَوَضَمَتْ فِي الْمِكْيالِ مَيْنَا مِنْ الْمِكْيالِ مَيْنَا مِنَ الْسَكِلِ لِيَلْفَعَقَ بِعِ بَعْضُ مَا يَكِيلُونَهُ . فَأَخَذَنْهُ رَوْجُ عَلَيْهِ ، وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى بَيْنِها ، وَجَدَتْ عَلَى بابا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَفْطُنَ إِلَى حِيلَنِها ، وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى بَيْنِها ، وَجَدَتْ عَلَى بابا مَنْ غَيْرٍ أَنْ تَفْطُنَ إِلَى حِيلَنِها . وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى بَيْنِها ، وَجَدَتْ عَلَى بابا مَنْ غَيْرٍ أَنْ تَفْطُنُ إِلَى حِيلَتِها . وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى بَيْنِها ، وَجَدَتْ عَلَى بابا مَنْ خَيْرً أَنْ تَفْطُنُ إِلَى حِيلَتِها . وَلَمَّ وَصَلَتْ إِلَى بَيْنِها ، وَجَدَتْ مِنْ كَيْلِهِ مَ ثَمْ عَنْ إِلَى مَنْ الْمُعْلَى الْ الْمُعْرَةً وَلَوْجُها الْمِكْيالُ ، وَكَانَ قَدْ مِنْ الْمَا لَوْتَ مِنْ الْمَالُونُ الْمَالَى الْمُعْلَى إِلَى الْمَالِكِ الْمُؤْمَلُ إِلَى الْمُعْلَى الْمُهُ أَنْ فَالْمَالُونُ الْمَالَالُ ، وَكُنْ قَلْمُ اللَّهِ مِنْ وَلَوْجُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَلِكُ أَنْ مَالَكُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَ الْمُعَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَالْمَرُولُ وَلَوْمُ وَالْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُسَالِقُ وَلَوْمُ الْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُولُهُ الْمُؤْمُ وَلَا مَلَالِ الْمُلْكِ الْمُؤْمِلُكُ الْمُ الْمُنَاءُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ ا



 ٥ - ذَهَابُ قَاسِمٌ إِلَى الْكُنْرِ
وَذَهَبَتْ مُسْرِعَةً إِلَى زَوْجِهَا قَاسِمٍ ، فَقَالَتْ لَهُ مُغْتَاظَةً : «لَقَدْ
كانَ أَخُوكَ عَلِى بابا يَخْدَعُنا ، وَيَتَظَاهَرُ أَمَامَنا بِالْفَقْرِ ، وَيَرْعُمُ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ تُونَ يَوْمِهِ ، عَلَى أَنَّهُ أَغْنَى مِنَّا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَجِبَ قَاسِمُ مِنْ قَوْلِهِا ، وَلَمْ يُصَدِّقُها . فَعَالَتْ لَهُ : ﴿ إِنَّهُ يَكِيلُ الدَّالِيرَ كَيْلًا لِكَثْرَتِها ! ، . ثُمَّ أَرَثُهُ الدِّينارَ الَّذِي لَصِقَ بِالْمِكْيالِ ، وَقَصَّتْ

عَلَيْهِ مَا حَدَثَ . فَامْتَلَأَتْ نَفْسُ قَاسِمٍ غَيْرَةً وَغَيْظًا عَلَى أَخِيهِ عَلَى بَاباً . وَذَهَبَ إِلَيْهِ مُسْرِعًا ، لَيغْرِفَ مِنْهُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ . وَكَانَ عَلِى بابا طَيِّتِ الْقَلْبِ ، فَلَمْ يَكُنُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا مِمْنَا حَدَثَ . غَلِي بابا طَيِّتِ الْقَلْبِ ، فَلَمْ يَكُنُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا مِمْنَا حَدَثَ . ثُمَّ قَالَ عَلِي بابا لِأَخِيهِ وَالِيمٍ إِللَّواء ، فَلَمْ يَهْنَعُ قاسِمٌ بِذَلِكَ وقالَ لِأَخِيهِ وَهُو عاسِنُ الْوَجْهِ : • لا بُدَّ أَنْ تُعرَّفنِي طَرِيقَ هٰذَا الْكَنْزِ، وَإِلّا وَهُو عاسِنُ الْوَجْهِ : • لا بُدَّ أَنْ تُعرَّفنِي طَرِيقَ هٰذَا الْكَنْزِ، وَإِلّا وَهُو عالِينَ الْوَجْهِ : • لا بُدَّ أَنْ تُعرَّفنِي طَرِيقَ هٰذَا الْكَنْزِ، وَإِلّا وَهُو عالِينَ الْمَالَ بَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى بابا : • أَنَا لا أَخْفَى وَيُعْمِلُونَ مُلْكَ فَهُوا ، وَلَكُنِي أَخِيبُكَ وَأُخْلِصُ لَكَ ، وَلِا أَضَنُ عَلَيْكَ بِما تَطْلُبُهُ – وَلَوْ أَخَذَتَ مالِي كُلّهُ – فَأَنْتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَكَانِ الْكُنْزِ . وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٍ وَلَمْ يَعْفَلُونَ وَلَمْ يَكُونُ وَلَمْ يَكُونُ وَلَمْ يَلْكَ ، وَإِذَا شَيْتَ أَرْشَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَكَانِ الْكُنْزِ . وَلَا يَقْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ يَعْارُهُ وَلَمْ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُونِ . وَلَمْ يَلُو اللّهُ اللّهُ وَصَلّ إِلَى كَهُفُو اللّهُوصِ . يَمْ وَصَلَ إِلَى كَهُمْ اللّهُ وصَلّ إِلَى كَهُمْ اللّهُ وصَلَ إِلَى كَهُمْ اللّهُ وصُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وصَلّ إِلَى كَهُمْ اللّهُ وصُلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل



ثُمَّ قَالَ قَاسِمٌ : • اِفْتَحْ يَا سِنْسِمُ • · فَانْشَقَّتِ الصَّخْرَةُ وَفُتِحَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْكَهْفِ . فَدَخَلَ قَاسِمٌ - وَهُوَ فَرْحَانُ - وَقَالَ : • أَتَّـفِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

السّنسِمُ . فَمَادَتِ الصَّخْرَةُ كَمَا كَانَتْ . وَلَمَّا رَأَى قاسِمٌ مَا يَعْوِيهِ السّنسِمُ . فَمَادَتُ الصَّخْرُ - مِنْ فَقَائِسَ وَأَحْجَارِ كَرِيمَةِ - دَهِسَ ، وَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ فِيهَا مُدَّةً طَوِيلَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَكِّرَ فِي عَوْدَةِ الْلُصُوصِ . وَمَرَّتْ بِهِ عِدَّةُ سَاعاتِ وَهُو مُقْبِلُ عَلَى جَمْعِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ فَقَائِسِ الْكُنْرِ وَذَخَائِرِهِ . وَأَنْسَاهُ طَمَعُهُ كَلِيمَةَ السِّرِّ . وَحَاوَلَ جُهْدَهُ أَنْ يَذْكُرُهَا وَذَخَائِرِهِ . وَأَنْسَاهُ طَمَعُهُ كَلِيمَةَ السِّرِّ . وَحَاوَلَ جُهْدَهُ أَنْ يَذْكُرُهَا فَلَمْ يَنْفَتِحِ الْبَابُ . فَوَادَ الرّبَاكُهُ وَمَالَ : ﴿ وَمَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَقَالَ : ﴿ وَقَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وَحِينَئِذِ أَيْقَنَ قاسِمٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ هَالِكٌ . وَعَرَفَ أَنَّ طَمَعَهُ وَشَرَهَهُ وَمَرَفَ أَنَّ طَمَعَهُ وَشَرَهَهُ وَشَهَافُتَهُ عَلَى الْمَوْتِ . فَنَدَمَ عَلَى مُخاطَرَتِهِ أَشَدَّ النَّدَم .



وَبَمْدَ قَلِيلٍ مِنَ الزَّمْنِ جاء اللَّصُوصُ، وَرَأُوا عَشَرَةَ بِغَالٍ أَمَامَ كَهْفِهِمْ ، فَدَهِمُوا . وَخَشِى كَيهُمُمْ عَلَى الْكَهْفِ ، فَأَشْرَعَ إِلَيْهِ وَقَالَ : و إِفْتَحْ يَا سِنْهِمُ ، . فَافْتَحَ الْبابُ . وَحِينَئِذِ ذَكَرَ قاسِمُ كَلِيمةَ السَّرِ ، وَلَكِنْ بَمْدَ فَواتِ الْوَقْتِ ، وَأَسْرَعَ بِالْهُرُوبِ فَلَمْ كَلِيمةَ السَّرِ ، وَلَكِنْ بَمْدَ فَواتِ الْوَقْتِ ، وَأَسْرَعَ بِالْهُرُوبِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ . وَضَرَبهُ أَحَدُ اللَّهُوسِ بِالسَّيْفِ فَقَتْلَهُ . واشْتَدْ غَيْظُ اللَّمُوسِ عَلَيْهِ فَقَطَنُوا جِئْمَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزاء ، وَوَضَمُوا كُلَّ جُزْه مِنْهُ اللَّمُوسِ عَلَيْهِ فَقَطَنُوا جِئْمَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزاء ، وَوَضَمُوا كُلَّ جُزْه مِنْهُ فِي زاوِيَةٍ مِنْ زَوايا الْكَثْرِ ، حَتَى إذا رَآهُ شُرَكَاوُهُ – إِنْ كَانَ لَهُ شَرَكَاءُ حَاوُا ، وَلَمْ بَحْرُهُ وا على الْعَوْدَةِ إِلَى الْكَهْفِ بَعْدُ ذَلِكَ . شَرَكَاءُ – خافُوا ، وَلَمْ بَحْرُهُ وا على الْعَوْدَةِ إِلَى الْكَهْفِ بَعْدُ ذَلِكَ .

وَلَمَّا جَاءُ اللَّيْلُ وَلَمْ بَعُدُ قَاسِمٌ إِلَى نَيْتُهِ، قَلَقَتْ عَلَيْهِ زَوْجُهُ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ مَكُرُوهُ . فَأَسْرَعَتْ إِلَى عَلِى بابا وَخَلَقَ أَنَّ زَوْجَهَا لَمَ يَعُدُ إِلَى بَيْتِهِ مُنْذُ خَرَجَ فِى الصَّبَاحِ . فَقَلَقَ لِزَوْجِ عَلَى بابا وَخَلَقَ عَلَى أَخِيهِ أَيْضًا . وَلَكِنَّهُ لَمْ يُظهِرْ قَلَقَهُ لِزَوْجِ عَلَى بابا وَخَلَقَ عَلَى أَخِيهِ أَيْضًا . وَلَكِنَّهُ لَمْ يُظهِرْ قَلَقَهُ لِزَوْجِ عَلَى بابا وَخَلَقَ لَهَ النَّهُ فَضَّلَ أَنْ يَشْقَ فِى الْعَابَةِ إِلَى اللَّيْلِ ، حُتَّى لاَيْرَاهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، فَاطْمَأَنَّتْ زَوْجُ قاسِمٍ . وَلَكِنَّ اللَّيْلِ النَّيْلِ الْتَصَفَ وَلَمْ يَعُدُ زَوْجُها فَامْتَلَأَتْ نَوْجُ قاسِمٍ . وَلَكِنَّ اللَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْلِ الْمَلْمَ فَوْ الْعَلَى يُوطِيقُ اللَّيْلِ النَّيْلِ السَّاحِ . ثُمَّ النَّيْلَ يَوْسَيها إِلَى الصَّاحِ . ثُمَّ اللَّيْلَ وَخَمِيلُ اللَّيْلَ مُ وَمَلِكُ مُ الْمُكْنَ النَّيْلَ وَلَمْ الْمُؤَلِّ يُولِيقُ مَنْ النَّالَةُ الْمَرْعُ لِلْ فَائِدَةُ الْمُ اللَّيْلِ وَلَاكُمْ وَالْمَالِ مُؤْلِلُ الْمُولِ وَلَكِنَّهُ مَا أَنْكُنَ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ وَمَاكُ مِنْ نَقَائِسِ وَمَاكَ مُ وَعَادَ بِهَا إِلَى الْمُنْ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ وَلَكُنْ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ اللَّكُنْ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ وَمَا اللَّكُنْ ، وَعَادَ بِهَا إِلَى الْكُنْ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ الْكُنْ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ اللَّكُنْ أَنْ يَخْطِلُهُ مِنْ نَقَائِسِ وَعَادَ بِهَا إِلَى الْكُنْ أَنْ يَخْطِلاهُ مِنْ نَقَائِسِ وَعَادَ بِهَا إِلَى الْكُنَ أَنْ يَخْطِلُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤ



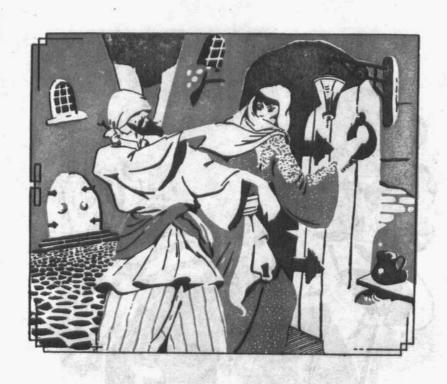

٩ - دَفْنُ قاسِم

وَلَمَّا ذَهَبَ عَلِي بَابِا إِلَى تَيْتِ أَخِيهِ ، وَرَأَتْ زَوْجُ أَخِيهِ جُنَّةً قاسِمٍ ، بَكَتْ مُتَأَلِّمَةً . فَخَفَّفَ عَنْهَا عَلِي بابا وَأَسَّاها مُدَّةً طَوِبِلَةً ، ثُمُّ قال لَها : « لا فائدِةَ مِنَ النُبكاء الآنَ . وَيَجِبُ عَلَيْنا أَنْ نَتَعاوَنَ عَلَى ١٦ وَفِي قاسِم مِنْ عَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ ما حَدَثَ لهُ ، حَتَّى لا يَشِيعَ الْعَبَرُ فَيَصِلَ إِلَى اللَّصُوصِ فَيَقْتُلُونا شَرَّ وِثْلَةٍ » . وَكَانَ فَى يَئْتِ قاسِم حَدِثْ أَمْنِينَهُ هُ مُقَطَّمَةٌ هُ هَكَذا؟ » . وَكَانَ فَى يَئْتِ قاسِم خادِمٌ أَمِينَةٌ ذَكِيَّةٌ اسْمُها « مَرْجانةٌ » – وَكَانَتْ تَسْمَعُ ما يَقُولانِ – فَقَالَتْ لَهُمَا : « أَنا أُخْضِرُ لَكُما مَنْ يَخِيطُ جُنَّتَهُ » . ثُمَّ وَهَبَتُ مُسْرِعَةً إِلَى دُكُانِ خَبَّاطِ ماهِمِ أَسْمَهُ : « بابا مُصْعَلَقى » وأَعْطَتْهُ دِينارَيْنِ . فَوَصَعَتْ مِنديلًا مَشْرِعَةً إلى دُكَانِ خَبَّاطِ ماهِمِ أَسْمَهُ : « بابا مُصْعَلَق » وأَعْطَتْهُ دِينارَيْنِ . فَوَصَعَتْ مِنْديلًا عَنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى لا يَعْرِفَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ سارَت ، بهِ إِلَى الْفُرْفَةِ الّتِي فَيْم حَتَّى لا يَعْرِفَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ سارَت ، بهِ إِلَى الْفُرْفَةِ الّتِي فَيْم حَتَّى لا يَعْرِفَ الْبَيْدِيلَ عَنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى خَاطَ الْجُثَةَ وَيَعارَبُ اللّهُ أَوْدَ فَرَحُهُ . ثُمَّ وَصَعَتْ إِلَيْكَ ، فَرَادَ فَرَحُهُ . ثُمَّ وَصَعَتْ إِلَيْكَ بَيْم وَنَعْ عَيْدِ الْمَدْفِقِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَيْنِيْهِ عَلَى عَيْنَهُ فِي الْمَنْفَقِ اللّهِ عَنْ عَيْنَهِ عَلَى عَيْنَهِ عَلَى الْمَنْفَقِ اللّهِ الْمُعْمَلِق ، وَلَعْمَتُهُ وَيَارًا اللّهَا ، فَرَادَ فَرَحُهُ . ثُمَّ وَصَعَتْ الْمِنْفِيلُ عَنْ عَيْنَهُ عَلَى الْمُعْمَلِكُ أَلَى الْمُعْمَلِق الْمُعْلَقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ١٠ – بابا مُصْطَفَى والْلُصُوصُ

وَلَمَّاعِادَ الْمُصُوصُ إِلَى كَهُفْهِمِ لَمْ يَجِدُوا جُسَّهُ قاسِمٍ فِيهِ ، فَمَهُمُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

مَشَيْنُهَا مَعَ الْفَتَاةِ » . فَسَارَ مَعَهُ بَابا مُصْطَفَى مُدَّةً يَسِيرَةً ، ثُمُّ وَقَفَ وَقَالَ لَهُ : « ها هُنا بَيْنُها » . فَخَطَّ اللَّصُّ عَلَى الْبابِ خَطَّا ، وَذَهَبَ إِلَى اللَّصُوصِ وَأَخْبَرَهُمْ ۚ بِكُلِّ ما حَدَثَ .





وَرَأَتْ مَرْجَانَةُ مَا خَطَّةُ اللَّصُّ عَلَى الْبابِ ، فَفَطَنَتْ إِلَى الْحِبلَةِ ، وَجَطَّتْ عَلَى كُلِّ بابِ مِنَ الأَبُوابِ الّتِي تُجاوِرُهُ خَطَّا مِثْلَهُ . وَلَمَّاعادَ اللَّصُوصُ فِي اللَّبلِ وَجَدُوا عَلَى كُلِّ بابِ خَطَّا ، فَعادُوا خائيينَ . وَغَضِبَ شَبْخُهُمْ عَلَى ذٰلِكَ اللَّصِّ فَقَتَلَهُ . وَأَرْسَلَ لِصَّا آخَرَ إِلَى وَعَضِبَ شَبْخُهُمْ عَلَى ذٰلِكَ اللَّصِّ فَقَتَلَهُ . وَأَرْسَلَ لِصَّا آخَرَ إِلَى وَعَضِبَ شَبْخُهُمْ عَلَى ذٰلِكَ اللَّصِّ فَقَتَلَهُ . وَأَرْسَلَ لِصَّا آخَرَ إِلَى وَبَالِ خَطَّا وَلَيْ مِنْ الْبابِ خَطَّا وَلَيْمَ مَنْ عَلَى كُلِّ بابِ خَطَّا أَخْمَرَ . وَلَمَّا جَاءَ اللَّصُوصُ لَيْلًا ، اخْتَلَطَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ ، فَعادُوا خائِينِنَ وَتَنَلَّ شَيْخُهُمُ اللَّصَ الثَّانِي أَيْضًا . ثُمْ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ إِلَى بابا مُصْطَفَى ، وَعَرَفَ مِنْهُ الْسَلَّ النَّانِي أَيْضًا . ثُمْ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ إِلَى بابا مُصْطَفَى ، وَعَرَفَ مِنْهُ الْسَلَّ النَّيْلَ وَتَنَلِّبَ مِنْهُ جَتَّى لا يَضِلُ عَنْهُ إِذَا جَاءُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ . وَتَرَفَ مِنْهُ الْسَلَّ الْسَلِّ قَالَتِنَ مِنْهُ جَتَى لا يَضِلُ عَنْهُ إِذَا جَاءُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ . وَتَرَفَ مِنْهُ الْسَلِّ وَتَنَالِتُ وَتَنَالِتُ مَنْ مُ الْسَلِّ الْمُعْمُونَ عَنْهُ الْمِلْ عَنْهُ الْمَالُولُ عَلَى اللّا مُعْمَلُولَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلَ شَيْخُهُمُ اللّٰصَ الثَّالِي قَالَتُهُ مِنْهُ حَتَى لا يَضِلُ عَنْهُ إِنَا مُعْمَلِكَ مَنْهُ الْمَالِي فَالْمَالِقُ عَلْهُ إِلَا عَلَى اللّٰ الْمُعْلِقَ اللّٰ الْعَلَى الْمُعْلِى الْعَلَى الْمَالِعُلُولُ عَلَيْهُ اللّٰ الْعَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ



ثُمُّ أَخْضَرَ شَيْخُ اللَّمُومِ أَرْبَعِينَ خَابِبَةً ، وَمَلَأَ خَابِيَتَنِي مِنْهَا رَبْعًا ، وَمَلَأَ خَابِيَتِنِ مِنْها رَبْعًا ، ووَضَعَ فِي كُلُّ خَابِيَةٍ مِنَ الْعَوَابِي الْبَاقِيَةِ لِمِنَّا مِنْ عِمابَتِهِ ، وَاتَّقَتُوا عَلَى الاِنْتِقَامِ مِنْ أَعْدَاتُهِمْ مَتَى رَمَى شَبْخُهُمْ حَجَرًا . ثُمَّ رَنَّيَ مَنْغُهُمُ مَجَرًا . ثُمَّ نَزَلَ ضَبْفًا فِي بَيْتِ عَلَى بابا بَعْدَ أَنْ أَوْهَمَهُ أَنَّهُ نَاجِرُ زَيْتٍ ،

وَأَنَّهُ كَانَ يَبْزِلُ كُلَّ عَامٍ صَنْفًا عِنْدَ أَخِيهِ قاسِمٍ ، وَوَصَعَ الْخُوابِي الْأَرْبَعِينَ فِي فِناء مَنْزلِهِ . وَلَمَّا نَعَشَا جَلَمَا يَسَامَانِ . وَرَأَنْ مَرْجَانَةُ لَوَيْتُ الْمِصْاحِ قَدْ نَفِدَ . وَرَأَنْ مَرْجَانَةُ لَوَ الْمَيْتِ وَيْتًا ، فَذَهَبَتْ إِلَى الْفُوابِي لِتَفْتَعَهَا ، وَلَمْ تَنِيدُ فِيهِا صَوْتًا خَلِقَ الْفُوابِي لِتَفْتَعَهَا ، فَسَمِيتْ فِيها صَوْتًا خَلِيتًا وَلَقَالِيَةِ وَالنَّالِيَةِ وَهَكَذَا حَتَى وَصَلَتْ إِلَى النَّالِيَةِ وَالنَّالِيَةِ وَهَكَذَا حَتَى وَصَلَتْ إِلَى الْفُوابِي الْمُعْوسِ . وَمَلَأَنْ وَعَاءَ كَيرًا بِالرَّبْتِ ، وَوَصَعَنهُ عَلَى يَدُ كَاتُهَا حِينًا اللَّهُ وَمَا كَيرًا بِالرَّبْتِ ، وَوَصَعَنهُ عَلَى النَّارِ حَتَى النَّيْ وَمَالَانُ ، ثُمَّ فَتَعَتْ كُلَّ خَلِيمًا أَشَنَعُ فِيهَا صَوْتًا . فَأَذَرَكَتَ اللَّهُ وَسِيمًا أَشَنَعُ فِيهِا صَوْتًا . فَأَذَرَكَتَ النَّارِ حَتَى النَّيْ وَمَالَكُ مَا يَعَلَى اللَّيْفِ وَصَبَّتْ فِيها شَيْفًا النَّهُ مَن الرَّيْتِ وَصَبَّتْ فِيها أَنْ وَمُالِيمًا أَشَالُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِيمًا وَالْمَالُولِيمَ وَالْمَالُولِيمَ وَلَا اللَّهُ وَلِيمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمًا اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلِيمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيمَ وَلَيْتَ وَالْمَالُولُ وَلَمَ عَلَى عَنْ الرَّالِيمَ وَلَالِكُ الْمَالُولِيمَ وَدَوْنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِي عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِ

## ١٣ – مَصْرَعُ شَيْخِ اللَّصُوصِ أَمَّا شَيْخُ اللَّصُوصِ فَكَانَ يَدْخُلُ الْكَهْفَ كُلَّ يَوْمِمٍ ، وَيُنادِي

أَصْحَابَهُ ، فَلَا يُجِيبُهُ أَعَدُ ، فَكَالِمُ مَنْفِهُ أَعَدُ ، وَيَنْظِمُ وَجَهَهُ . وَمَرَّنَ بِهِ عِدَّهُ أَشْهُو وَجُهَهُ . ومَرَّنَ بِهِ عِدَّهُ أَشْهُو وَمُو كَالْمَجْنُونِ مِنْ شِدَّةِ الْحُزْنِ . أَمَّ رأَى أَنَّ الْحُزْنَ لَا يَنْفَعُ ، مُمَّ رأَى أَنَّ الْحُزْنَ لَا يَنْفَعُ ، فَعَرَّمَ وَيَهُ فَعَرَّمَ مَلَى الإنتقام . فَعَرَّر وَيَهُ فَعَرَّمَ مَلَى الإنتقام . فَعَرَّر وَيَهُ وَمَعْنَكُهُ ، وَعَنْتَ مُوكَانَ تِجَارَةً بِاللهُ وَاللهِ قَالِم . وصار يَتُودَدُهُ إِلَى وَلَدٍ قالِيمٍ . وَمُحَدِي إلَيْهِ أَنْفُسَ الْهَدَايا . وَيَهْدِى إلَيْهِ أَنْفُسَ الْهَدَايا . وَيَهْدِى إلَيْهِ أَنْفُسَ الْهَدَايا . وَيَحْبَ وَيَوْمَ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهُ يَا اللهُ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهُ يَهُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَوْمُ اللهُ يَقْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ ا

أَخِيهِ . وَلَكُنْ مَرْجَانَةُ الذَّكِيّةُ ارْتَابَتْ حِينَ رَأَتْ فِي حِزامِهِ سِكِّنِنَا كَيْمَةً ، وَلَمَّا أَنْمَتُ النَّظَرَ فِيهِ عَرَفَتْهُ وَأَدْرَكَتْ غَرَضَهُ . فَلَسِتْ أَفْخَرَ مَا عِنْدُهَا مِنَ الشَّابِ وَرَقَصَتْ أَمَامَهُ مُتَظَاهِرَةً بِالْفَرَحِ لِقُدُومِهِ . أَفْخَرَ مَا عِنْدُها مِنَ الشَّابِ وَرَقَصَتْ أَمَامَهُ مُتَظَاهِرَةً بِالْفَرَحِ لِقُدُومِهِ . مُمَّ عَافَلَتْهُ وَأَخَذَتْ سِكُينًا مِنْ وَسَطِها بِرَشَاقَةٍ ، وَضَرَبَتُهُ بِهَا فِي قَلْمِهِ ، وَضَرَبَتُهُ بِهَا فِي قَلْمِي بَا وَابْنُ أَخِيهِ مِمَّا حَدَثَ قَلْمِي ، فَقَتَلَتْهُ لِلْحَالِ . وَغَضِبَ عَلِي بابا وَابْنُ أَخِيهِ مِمَّا حَدَثَ أَشَدًا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ ، فَشَكَرا لَهَا أَخْسَنَ الشَّكُو ، ثُمَّ تَعَاوَنُوا جَعِيمًا عَلَى دَفْنِهِ بِجِوارِ أَصْحَابِهِ اللّهُمُوصِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْطُنَ إلَيْهِمْ أَحَدٌ .

١٤ - خاتِسَةُ القِصَّةِ

وَلَمْ يَنْسَ عَلِي بِابِا فَعَنْلَ مَرْجَانَةَ عَلَيْهِ ، فَزَوَّجَهَا ابْنَ أَخِيهِ مُكَافَأَةً لَهَا عَلَى مَمْرُوفِها وَذَكَامُها . وَأَصْبَحَ الْكَنْزُ – مُنْذُ ذَلِكَ الْبَوْمِ – مِلْكَا لِمَنِي بابا بَعْدَ قَتْلِ اللَّصُوصِ ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ ، وَعَاشُوا جَيِيها طُولَ الْحَيَاةِ وَهُمْ عَلَى أَسْعَدِ حَالٍ وَأَهْمَا بالِ ،

| 1991/1110 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 3330 - 7 | الترقيم الدولى |
|           | 1/41/114            |                |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)